

الراحة الدالة المالعيم اللانجيد الدالة المالحين

أَفَاقَتْ صَفِيَّةُ ذَاتَ يوم من نُومِها مَذْعورة فسألتها أُمُّها في قلَقٍ :

\_ما بك يا بنتى ؟

فقالت:

-لقد رأيتُ اللَّيْلَةَ رؤيا عَجيبةً حقًا ، ولا أعرِفُ لها تفسيرًا . فقالت أمَّها في لَهُفة :

وما هي ؟

فقالت صفيّة :

-رأيتُ الْقَمْرِ في السَّماء في لَيْلة عَامِه وقد وقع في حجري !
ولم تتمالُك الأم نفسها ، فهوت بيدها على وجه ابنتها ،
ولطَمتها لَطَّمةُ قويَّةُ تركتُ في وجهها أثرًا ، وهي تقولُ :
-إنك تتطلُعينَ إلى أنْ تكوني عند ملك العرب يا خبيئةُ .
ومرَّت الأيامُ ، وبَالُ صفيَّةً مشْعُولُ بنفسير هذه الرُّوْيا ،

وراد مِن انشخالها ما فعلَتْهُ أُمُها بها وما ذكرتْهُ عن ملك العرب ، فمن يكونُ ملكُ الْعرب هذا ؟

وراحت صفيَّة تُتابعُ مع قومها من الْيهود أخبارَ النبي على

# يتكالوالا العمالينكالوالا التكالوالا العما

وما بدعو إليه من دين جديد ، وما وصل إليه من مكانة عالية بين الناس جميعا ، حتى أصبح في نظرهم أفضل من مُلوك الدُنيا .

وأرْهَفَتُ صَفِيَّةُ سَمَّعَها جَيْدًا للْحوارِ الذي دارَ بينَ أبيها وعَمُها بعد زيارتهما لمُحمَّد في اللّيل ورزْيَتهما له ، حيثُ تساءَلَ الْعمُّ :

\_ أأنْت على يقين أنهُ النبيُّ الذي بشرت به التورَّاةُ ؟



التكالة التالح التلك للأ الأالا التك

فأجاب الأب:

- نعم والله ، لقد عرفته بعلامات النَّبُوَّة ، كما يعرفه كلُّ يهوديُّ .

قَقَالَ العَمُّ فَى دَمُّشَةٍ : - أَتَعَرِفُهُ وَتَثَيِّنَهُ ؟ فأجابَ :

ـنعم .

وعاد العم يسألُ:

\_فما في نفسك منه ؟

فأجابه حيى بن أخطب في غَيْظ :

\_عدارتُه والله ما حييت !

وعَلَمَتُ صَفِيةُ أَنْ أُمُّهَا كَانِتَ تَقْصِدُ عِلْكِ الْغَرِبِ محمدُ ابنَ عَبِدِ اللّهِ ، وأَنَّ الصَّراعَ بينهُ وبين أبيها سيَسْتَعِلُ ، وأَنَّ الصَّراعَ بينهُ وبين أبيها سيَسْتَعِلُ ، وأَنَّ الأَقْدَارَ تُخفى لها الشَّيْءَ الْكثيرَ ...

وها هي ذي تعيشُ على أملِ الانتظارِ ، وتتطلّعُ إلى الْغدِ الْمُرْتَقَبِ الذي تتحقّقُ فيه رؤياها .

### بتكرية الألم الدي البركرية الأالم الماكية

ومرَّت الأيامُ مُسَرِعةً ، وبدأ الصّراعُ بشتد بين محمد على وبين المشركين ، وبدأ اليهود إلى جانب المشركين ، برغم عُهُودهم مع رسول الله على ، ألا يتحالفُوا ضدَّهُ أوْ يتآمروا عليه .

وبعد خيانة اليهود وتآمرهم مع المشركين في غزوة الخندق ، كان لا بُد من وقفة حاسمة مع هذه النُفوس



الشُّرِّيرةِ والْخَائِنةِ ، فأمرَ الرسولُ ﷺ أَصْحَابُه بالتَّوَجُّهِ إِلَى خَيْبُرُ .

وسار الرسول عَلَى وأصحابه إلى خيبر في أواخر شهر المحرم للسنة السّابعة للهجرة ، وكان معه على في هذه الْعَرْوة أَلْفٌ وأَرْبَعُمائة مُقاتِلٍ ، فلما اقْترب الرسول على من هذه الْقَرْية ، رفع بديه إلى السماء ودعا ربّه قائلاً :

- اللهم رب السمارات وما أطللن ، ورب الأرضين وما أطللن ، ورب الأرضين وما أقللن ، ورب السياطين وما أضللن ، ورب الرباح وما أذرين ، فإنا نسالك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وضر ما فيها .

ثم قال الأصحابة:

ــ أَقْدِموا باسمِ اللَّهِ إ

فائدفع المسلمون كالسيل بحو حُصُونِ الْيهود ، وراحوا يُفتَحونها حصنا حصنا ، وما كاد اليهود يرونهم حتى أمتلات قلوبهم بالرُّعب ، فولوا هاربين وهم يقولون :

- مُحمدٌ وأصحابُه ، لا طاقة لكُمُ الْيوم بهم يا معْشَرَ الْيَهود .



بتكيية الواكا لمكاليلك تتوالوا تعالمت

حُصُون الْيهود ، باستثناء حُصُون قَليلَة ، حيثُ رجعَ أبو بكر الصديقُ وعمرُ بنُ الْخطّابِ بعُد أن استَعَمَى عليهما فتح هذه الْحُصُون ، وأَخبَرا الرسول عليه بذلك ، فقال النبي عليه :

-الأَدْفَعَنُ لِوائى عَدًا إلى رجُل يفتحُ اللَّهُ على يديه ، يُحبُ اللَّهُ ورسولَهُ .

وبات المسلمون ليلتَهُمْ ، وكلُّ واحد يتمنَّى أَنْ يكونَ هو صاحب اللواءِ ، فلما كانَ الْغَدُ قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ :

سأيْنَ على بن أبي طالب ؟

فقالوا له:

مه يا رسولُ الله يشتكى وَجعا أصابَ عَينيه . فقالَ الرسولُ عَلَيْهُ :

\_فأرسلوا إليه .

فأرسلوا إليه ، فجاءً على في الحال ، وهو لا يكاد يُبْصِرُ أَمَالَ عُلَا الرسولُ عَلَيْهِ

بِالتُّهَاءِ ، فَشَفَّاهُ اللَّهُ تَمَامًا ، حتى كَأَنَّ لَمْ يكُنَّ بِهِ وَجُعَّ . وأعطى الرسولُ على الراية لعلى بن أبي طالب وأسره أن يفتح هذه الْحُصولُ الْمنيعة ، فأخذ على اللُّواء وهو يقول : \_ يا رسولَ الله ، الْقَاتِلَنَّهم حتى يُؤْمنوا باللَّه ورسوله .

التكنية الدالد التكاالاتكالة الدالد الدالد

فقالَ لهُ الرسولُ ﷺ :

- أَنْفِذْ على رِسُلْكَ حتى تنزلَ بسَاحَتِهم ، ثمُ الْعُهم إلى الإسلام ، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه . ثم قال له :

- فوالله لأن يَهْدى الله بك رُجُلاً واحداً خير لك مِن حُمْرِ النَّعَم ! وانطلق على بن أبى طالب إلى حصون أهل خيبر ، فقاتل قتال الأبطال حتى كان الفتح على يديه ، وغنم المسلمون كل ما في تلك الحصون من الأموال ، ووقع عدد كبير من النساء سبايا للمسلمين ،

وكان من بين السبايا ، صفية بنت حيى بن أخطب ، زعيم بنى النصير ، والتي ينتهي نسبها إلى هارون عليه .

ونظر المسلمون إلى اصفية ، فرقوا لحالها وقالوًا :

- لقد فُجِعَت هذه الْمسكينة بفقد أهلها في هذه الْغَرَّرة ، كما أنها وقعت أسيرة هي وابنة عمها ، برعم أنها بنت زعيم كبير له مكانته بين قومه . ثم قالوا لبلال :

\_ادْهَبْ بهما إلى رسول الله ﷺ ، لكى يقرر بنفسه ما يراهُ مناسبًا بشأنهما .

واصطحب بلال بن رباح المرأتين ، ومر بهما عبر الوادى الذي شهد هده المعركة ، وكانت حُتَثُ الْفَتْلَى ما ترال



مُلْقَاةُ على قَارِعةِ الطَّرِيقِ ، وما إِنْ رأتُ ، صفيةً ، هذا الْمَتْظُرِ حتى فاصتْ عيناه بالدُمْعِ ، لكنها ظلَّتْ هادئة صامعة ، أما ابْمةُ علمها فقد راحب تحثو التُراب على رأسها وتصرح بأعلى صوتها ، ولم تتوقّف عن البكاء والصراح ، حتى قال الرسول على غصب :

- أبعدوا هذه الشيطانة عنى !

ثم قال لبلال مُعاتبًا •

-أنُزعت الرَّحْمةُ منْ قلْبك حين غرُّ بالمرْأَقين على قَتْلاهُما ؟

# وقالَ بلالٌ للنبيُّ عَلِيَّ :

-يا رسول الله ، إن صفية ست خيى كانت في سهم أحد العنداية ، ولكن أهل الرأى والمشورة أحمعوا على أمها لا تعللم إلا لك ، لأنها سيدة نساء بني النصير .

فاستُحُسنَ الرسولُ عَلَيْهُ هذا الرأى ، وأبى أن تكونَ صفيةُ بمث حُيى سيدة بمى النصير أمّة مملوكة بن هو دُونها مكانة ، فأمر الرسولُ عَلَيْهُ أصّحابه فحملوا صفية على بعيره .

## الاكرية الدارية المسكولية الدارية الدا

فعلموا أنَّ الرسول عَنَّ قد اصطفاها لنفسه وقالوا لبعضهم :

لقد اصطفى رسولُ اللَّه عَنَّ صفيةً لنفسه ، وبذلك فقد عناها اللَّه من العبودية ، وعرضها عن فقد أهلها خيرا .

وتطلعت صفية إلى الرسول عَنَّ ، فرأت نورا يضىء من عبينه ، وهمت بأن تتكلم لكن حياءها منعها من ذلك .



الانكالا إلا إلا اللا الله كا الألك الدالا إلا الله

وحاولَ الرسولُ عَلَيْهُ أَنْ يُخْرِجُها من صَمَّتِها ويُدُخلُ السرورَ إلى قلبها فسألها قائلاً :

\_هلُ لك في ؟

وفي تلك اللحظةِ تذكرت صفية الرؤيا التي رأتُها مُنذُ أَعُوامِ وقالت لنفسها :

- أَحقًّا سَأَكُونَ زُرْجَةً لرسول اللَّه عَلَيْهُ ؟

ونظرت إلى الرسول ﷺ في إكبار وقالت :

ـقدُ كُنْتُ أَعَنَى ذلك وأنا في الشَّرَكِ ، فكيف إذا أَمْكُننى اللهُ منهُ في الإسلام !

وخشى الرسول على أن تكون صفية قد وافقت على الزواج مِنْهُ ، لأنه لا سبيل أمامها صوى ذلك ، فهى مملوكة له إن شاء أعتقها لوجه الله ، فقال لها رسول الله على :

-اختارى ، فإن اخترت الإسلام أمسكتُكِ لنفسى ، وإن اخترت اليهود فعسى أن أعتقك فتلحقي بقومك !

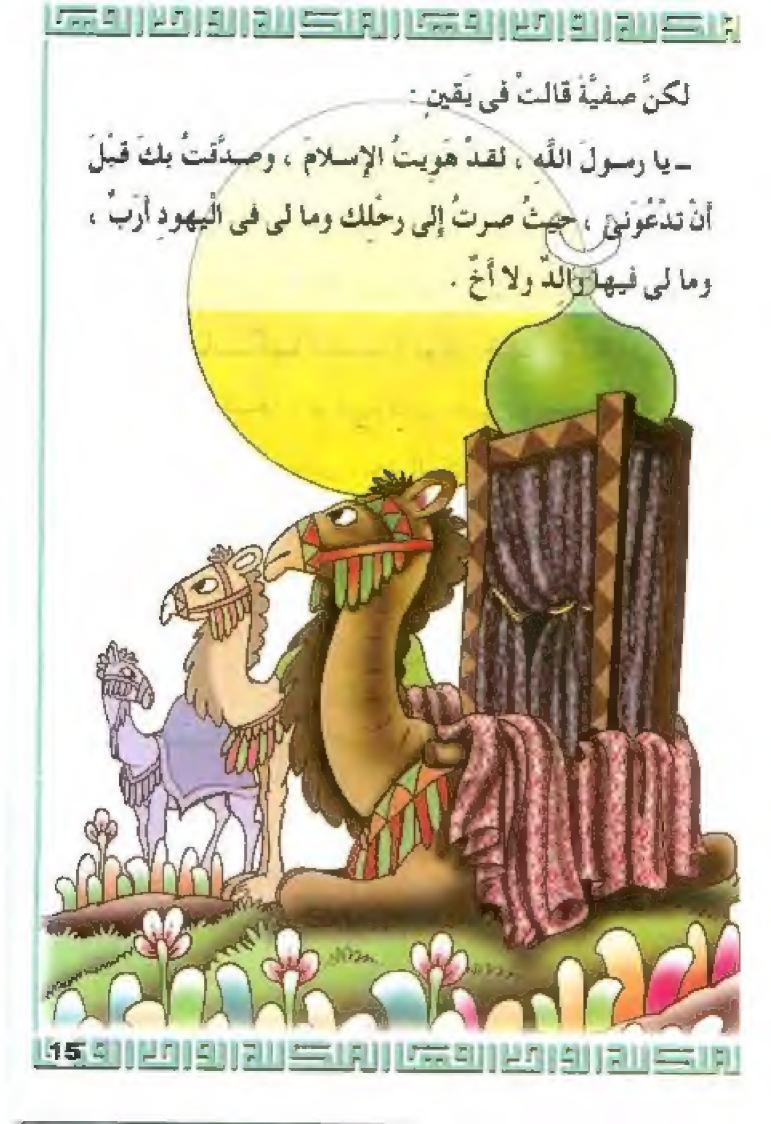

اللاج الوالما لوحا الألك الوالم الأحد

تُم أَضافَتُ قَائِلَةً :

- وقد خير تنى بين الكفر والإيمان ، فالله ورسوله أحب الى من العتق ، وأن أرجع إلى قومي ا

وأعْجب الرسول على يجوابها ، وشعر فيه بالصدق والإيمان ، فأمسكها لنفسه ، ثم تزوجها ، وكان في هذا الزراج إعلاء لمكانة صفية بنت حيى بن أخطب ، حيث صارت أما لكل المؤمنين ، بعد أن كانت على وضك الوقوع في مهانة الأسر والعبودية ، ولعبت صفية في حياة النبي على دورا مُهمًا للغاية !

(تَمَّتُ) الكتابالقادم صفية بنت حيى بن أخطب (٢) حكمة زواج النبي ﷺ

> رتم الإيناع: ٢٠٠١/٢١١٦ الترقيم الدولي: ١ \_ ٢٦٢ \_ ٢٦٦ \_ ١٩٧